Journal : la nouvelle république date : 15 Janvier 2012 page :05

#### Médéa : le commerce anarchique prend de l'ampleur

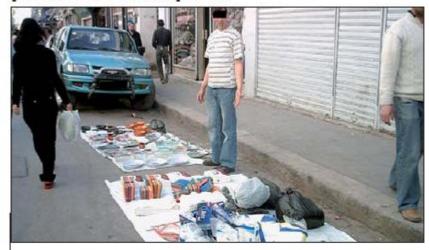

Ces dernières semaines, à Médéa, des kiosques de fortune, sous forme de baraques en zinc ou en parpaing, ne cessent de pousser à travers la ville, empiétant sur la voie publique et les espaces verts. Que ce soit au quartier de Beziouèche, le quartier Es-Salam ou le quartier de Theniet L'hdjar, les jeunes trabendistes se contentaient jusque-là d'étaler leur marchandise à même le sol ont ainsi décidé d'aménager des magasins pour y vendre des produits divers sans aucune autorisation.

(Photo > D. R.)

Journal: Midi libre date: 15 Janvier 2012 page: 08

#### **MEDEA**

## 30.000 personnes dans les classes d'alphabétisation

Au moins 30.000 personnes seront prises en charge au sein des structures d'alphabétisation ouvertes dans la wilaya de Médéa au titre de l'année scolaire 2011-2012, a indiqué le Directeur de l'antenne locale de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Un effectif "en légère hausse" par rapport à la précédente saison au cours de laquelle environ 23.000 personnes ont suivi des cours d'alphabétisation au niveau des centres d'enseignement de la région, dont près de 80 % de femmes sans aucun niveau d'instruction issues des zones rurales, a indiqué à l'APS le Directeur de cette antenne, M. Fodhil Safar Remali. L'effectif attendu pour la saison scolaire 2011-2012 représente 15% seulement du nombre global d'analphabètes recensés dans la wilaya, estimé à 183.000 personnes lors du dernier recensement général de la population, a précisé M. Remali, ajoutant que son antenne envisage, dans le cadre de son programme de lutte contre l'analphabétisme, d'ouvrir des classes d'enseignement supplémentaires au niveau des communes rurales qui sont dépourvues de ce type de structures d'accueil. L'antenne locale a encadré, lors de la saison scolaire 2010-2011, près d'un millier de classes d'alphabétisation, aménagées au sein des établissements scolaires ou de formation de la wilaya, ainsi qu'au niveau des salles coraniques relevant du secteur des affaires religieuses. Elle espère, selon ce responsable, dépasser le cap de mille classes d'alphabétisation grâce à l'appui de ses partenaires traditionnels et pouvoir accueillir ainsi un plus grand nombre d'analphabètes.

Journal: Le Maghreb date :15 Janvier 2011 page :06

#### Médéa : Consommation de crédits en hausse

La dynamique du processus de développement dans la wilaya de Médéa, s'est traduite par de bons indicateurs socio-économiques reflétés par les PSD et PCD.

Ainsi, sur 784 opérations inscrites au titre du programme sectoriel décentralisé (PSD), 269 ont été clôturées, alors que 515 sont sur le point de l'être. En termes chiffrés, une autorisation budgétaire (AP) de 49,7 milliards de dinars a été dégagée.

Concernant les programmes communaux de développement (PCD), les mêmes sources révèlent un total de 902 opérations inscrites, dont 412 clôturées, 265 autres en phase d'achèvement, tandis que 225 sont en cours.

Une nomenclature financière globale de 51,5 milliards de dinars, à laquelle est venu s'ajouter le budget alloué par l'Etat, pour l'année 2014, de l'ordre de 2.470 milliards de centimes. Cette rallonge a été ventilée entre les 64 communes que compte la wilaya de Médéa, sur la base de leur poids démographique et les priorités.

Par ailleurs, l'objectif attendu d'une série de réunions de travail entre le wali, M. Brahim Merad, et son exécutif est " de mettre en place une approche méthodologique qui s'articule autour de nouvelles orientations et réajustement structurel ainsi que l'évaluation du programme 2010-2014, selon des schémas directeurs de traçabilité et de visibilité, et de revisiter certains instruments et leur adéquation avec les investissements publics à rationnaliser ".

S'agissant des caractéristiques de la wilaya de Médéa en tant que région à vocation agroalimentaire en premier lieu, les pouvoirs publics ont lancé une batterie de projets destinés à mettre en valeur une bande steppique de 200.000 hectares comprise entre les daïras de Chellalet Adhaoura, Aïn Boucif, Sebt Aziz, et Chahbounia, notamment des mesures d'accompagnement à même de revitaliser ces régions des hauts-Plateaux de Médéa en sus de leur position clé sur l'échiquier des futures zones de transformation érigée selon les besoins du marché de travail qui est, faut-il le souligner, en constante évolution.

Autrement dit, c'est un véritable audit social que les autorités locales veulent établir.

#### A. Missoumi

Journal: El watan date: 15 Janvier 2011 page:13

# Où sont les promesses de Ghoul?

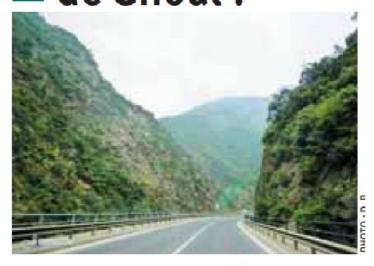

Les usagers du tronçon Médéa-La Chiffa (RN1), d'une longueur de 30 km, s'exposent au quotidien à de gros risques. C'est un véritable enfer au niveau des gorges de La Chiffa, où, tous les jours, un goulot d'étranglement est provoqué par l'exiguïté de la voie, dû au flux important de véhicules, estimé à 20 000 véhicules/jour. Cette route stratégique, d'une importance capitale, reliant le sud du pays au Nord et par où transitent d'énormes quantités de marchandises et des millions de voyageurs, est devenue aujourd'hui un lieu à haut risque d'accidents.

Jeudi dernier, pour la énième fois, un accident s'y est produit. On a frôlé la catastrophe. Un camion citerne de transport de lubrifiants, a percuté un autre poids lourd venant en sens inverse. Heureusement pour tous, le camion citerne était vide. Mais hélas, on dénombre tout de même un mort et un blessé et la route a été bloquée presque toute la matinée, entraînant une pagaille indescriptible. Des bouchons sur quatre positions, et ce, sur plusieurs kilomètres, des pertes de temps pour tout ceux qui s'étaient levés tôt pour régler leurs affaires dans la capitale. Le projet de doublement de la voie, qui devait être lancé sur ce tronçon des gorges de La Chiffa, tarde à venir et les habitants commencent à douter des promesses faites par le ministre des Travaux publics à chacune de ses visites à Médéa, et ce, depuis l'année 2009.

#### جريدة: الخبر

## مرضى مصحة دراق بالمدية يعانون البرد

الم تدم إعادة التشغيل المحتشمة والجزئية لجهاز التدفئة بالمركز الصحي لبلدية دراق، غربي المدية، سوى أقل من شهر، لتتعطل مجددا منذ أزيد من أسبوع، بسبب توقف تموينها بمادة المازوت، وليصبح معها استقبال المرضى شبه مغامرة بحياة أشدهم مرضا، في مناخ وصلت درجته ثماني درجات تحت

والأدهى أنه تم تسجيل قبل يومين وفاة مسن في الثمانين من العمر بعد إحضاره إلى المصحة، والذي لا يستبعد أن يكون البرد قد زاد من تردى حالته الصحية. فحتى الطاقم

الطبي وشبه الطبي العامل بالمركز أصبح من الصعب عليه استخدام بعض الوسائل المعدنية الصنع، بسبب برودتها، مع افتتاح المصحة

صباح كل يوم.
وكانت "الخبر" قد تطرقت إلى هذا
الموضوع منذ أسابيع قليلة، الشيء الذي حفز
على إعادة تشغيل جهاز التدفئة بصفة جزئية،
إلا أن الوضعية عادت إلى حالها، لتتجدّد معها
معاناة المرضى ومعالجيهم على حد سواء،
خاصة لدى الأمهات والأولياء المقبلين على
إجراء أو إتمام اللقاحات لمواليدهم وأطفالهم.

## 30 سنة لم تكف لإنجاز مسجد بعين بوسيف في المدية

♦ تساءل سكان بلدية عين بوسيف، جنوب المدية، عن السبب الحقيقي الذي أخر أشغال بناء مسجد عمر ابن الخطاب المتوقف منذ سنوات طويلة، بعد أن عرف المشروع استئناف الأشغال في الأشهر الأخيرة، إلا أنها توقفت فجأة، وهو ما لم يجد له مواطنو المنطقة أي تفسير. وحسب ما صرح به بعضهم لـ«الجزائر»، فإن المشروع الذي تمت الموافقة عليه في بداية الثمانينات بات تحقيقه حلما لديهم، خاصة وأن سكان هذه المدينة سبق لهم وأن جمعوا أزيد من مليار و200 مليون سنتيم في ظرف نصف يوم فقط لإعطأ دعم لهذا المشروع، غير أنه ما لبث أن توقف لأسباب مجهولة، ومن المستبعد أن تكون تقنية أو فنية، حسبهم. وكان وآلي المدية قد أمر، في الأيام الأخيرة، بحل جمعية المسجد التي كانت تشرف على تسيير الأشغال، وقام بتعيين أخرى تضم ممثلين عن الإدارات للإشراف على الأشغال، ويكون قد أعطى بهذه الخطوة دعما معنويا لبناء المشروع الذي قدرت تكلفة إنجازه بعشرة ملايير سنتيم، إلا أنه لا يزال غير كاف، كون جزء من الأشغال تم رفضها من طرف لجان المراقبة التقنية وتغيير المخطط الأول، وكذا ظهور العديد من التشققات في ما كان يفترض أن تكون بيتا للوضوء. هذا ما بات يحتم تدخل المعنيين لمنح ميزانية إضافية وحث المقاول بالالتزام بالأجال القانونية لبناء هذا المسجد. للإشارة، فإن سكان عين بوسيف كانوا يفترشون الطريق أثناء صلاة الجمعة والتراويح، غير ان التعليمة الأخيرة التي منعت الصلاة خارج المساجد خلقت الكثير من المشاكل وسط المصلين، كون هذه المدينة لا تحتوي إلا على مصليين صغيرين لا تتعدى سعة كل واحد منهما 1000 مصل، وبين الانتظار والوعود يبقى مواطنو عين بوسيف ينتظرون الفرج. ٠ ♦ أميرة بارودي

#### للوقوف على حجم المعاناة التي يعيشون فيها

## مواطنو قرية الزواميك في المدية يطالبون بلجنة تحقيق

> طالب سكان قرية الزواميك، الواقعة على بعد ستة كلم عن بلدية السواقي شرق ولاية المدية، بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على حجم المعاناة التي يتخبطون فيها. وتعيش المنطقة العديد من المشاكل والنقائص التي أصبحت تنغص حياتهم اليومية، وحسب مواطني المنطقة الذين التقتهم «الجزائر»، فإنهم بالرغم من المراسلات العديدة للسلطات المحلية والولائية، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، وعبّروا عن تذمرهم وسخطهم بسبب الغياب التام للتنمية، وطالبوا بفك العزلة عنهم في ظل عدم وجود طريق معبد يؤدي إلى القرية، ماعدا طريق قروي غير معبد يصعب المرور إلى القرية من خلاله، ففي فصل الشتاء يتحول إلى برك مائية، ويتحول في فصل الصيف إلى مكان لتطاير الغبار، إضافة إلى عدم وجود الماء الصالح للشرب بالمنطقة، مع

العلم أن خزان الماء وكذا أنابيب التوزيع متوفرة منذ عامين، حسبهم، إلا أن سكان المنطقة يضطرون إلى التنقل على مسافة بعيدة من أجل جلب الماء بواسطة الطرق التقليدية، إضافة إلى عدم توفر النقل المدرسي بالرغم من توفر حافلة التضامن بالبلدية، حيث بضطر تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي إلى السير كل المسافة من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة. وأضاف سكان قرية الزواميك أنهم طرحوا انشغالاتهم، مرات عديدة، إلا أنه لا حياة لمن تنادى في ظل سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية في حقهم، كما طالبوا في نفس الوقت بضرورة تدخل والى المدية وإيفاد لجنة نحقيق من أجل الوقوف على الحقائق المرة وكذا النظر إلى مطالبهم التي لا ينكر عاقل أنها مشروعة، حسبهم. \*

امیرة بارودی

## الإفراج عن القائمة النهائية لحصة 50 سكنا بالقلب الكبيرفي المدية

♦ أنهت أول أمس، اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون فيما يخص قائمة المستفيدين من حصة 70 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية القلب الكبير المفرج عنها مؤخرا، حيث تم تثبيت القائمة السابقة ولم تعرف أي حالة إقصاء رغم الإشاعات التي أنتشرت مؤخرا حول إقصاء خمسة (05) أشخاص مطعون فيهم، لكن لا شيء حدث من هذا القبيل، في حين أن جل الطعون غير مؤسسة وقائمة المستفيدين لم تخرج عن المألوف وجل المستفيدين في القائمة من الطبقة الكادحة، وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المستفيدين لم تسجل أدنى احتجاج عند الإفراج عنها، هذا ومن المنتظر أن يستلم المستفيدون المفاتيح خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الانتهاء من بعض الترتيبات الإدارية. وعلى صعيد أخر، تقوم مصالح الدائرة، هذه الأيام، بدراسة ملفات طالبي السكن ببلدية بئر بن عابد، حيث إن العملية أشرقت على النهاية لتحديد القائمة النهائية للمستنفدين من حصة 50

مسكنا. ♦

#### 59 قتيلا و14251 تدخل في الإجلاء الصحي بالمدية خلال سنة 2010

» سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية تدخلاتها للسنة المنصرمة بـ 14251 تدخل، حيث تم إجلاء 13375 مريض و120 جرحى و59 وفاة و16 تدخلا في حوادث الاختناق بالغاز مخلفة 68 مسعفا، حيث عرفت تدخلات الإجلاء والإنقاذ نقصان بـ15 بالمائة مقارنة بسنة 2010، كما سجلت51 تدخلا، أتت على 565, 124 هكتار من الغاب، 20 هكتار تشجير، بالإضافة إلى 100 شجیرة عرعار، حیث عرفت حرائق الغابات نقصان بـ19 بالمائة سنة 2010ء أما عن حرائق الحاصيل الزراعية، فسجلت 112 تدخل، حيث عرفت نقصانا قدر بـ33.33 بالمائة مقارنة بسنة 2010، كما أحصت ذات المسالح 79 تدخلا في الحرائق الحضرية و496 تدخل في الحرائق الأخرى و2733 تدخل في العمليات الختلفة وتدخلا واحدافي الحرائق الصناعية. ٠

» أميرة بارودي

#### أكثر من 6400 قطعة أرضية غير قانونية

## تأخرعملية تطهيرالعقارات الحضرية والصناعيّة يُجمد مشاريع التنمية بالمدية

تعرف العديد من العقارات الحضرية والفلاحية عراقيل جمّة من حيث عدم تسوية وثائقها الإدارية على مستوى و لاية المدية، الأمر الذي شكّل صعوبات عسيرة سواء لدى مالكها أو حتى الإدارة الوصية باعتبار أنها بقيت لسنوات عديدة في حيز المجهول. وقد شرعت مصالح الحفظ العقاري في عملية ما يسمى التطهير العقاري الحضري والصناعي، على أساس أن أحد العناصر الأساسية لتسوية وضعية الكثير من العقارات.

#### حسام أيمن

وحسب تقرير الذي أعد أثناء مناقشة هذا الملف على مستوى المجلس الشعبي الولائي تسلمت "النهار" نسخة منه، قان عدد التجزئات وصل إلى 359 تجزئة تم تسوية منها قـرابـة 340، في حيـن لم تبق سوى 19 تجزئة غير مسواة، إضافة إلى أن عدد رخص التجزئة وصل إلى 329 رخصة تم تسويتها، كما أن عدد القطع العقارية الحضرية بلغت 18726 قطعة منها 12242 لم تسو وضعيتها قانونية، وهذا ما يؤكد بأن نسب التسوية وصلت في الأساس العقاري 94 في المائة، ونظرأ لأهمية العقار الصناعي من خلال الدور الضعال في استقطاب مشاريع استثمارية، فقد تم تعیین آراض خصصت لإنجاز مناطق صناعية وأخرى لمناطق الناشطات، حيث خصصت ما يقارب 373 هكتار كمساحة لهذا النوع من العقار، لكن عدد الحصص غير المسواة وصلت إلى أزيد من 600 حصة، وهو ما أخر مجال الاستثمار على مستوى ولاية المدية، إذ أن الكثير من المستثمرين تصادفوا مع عراقيل إدارية، وهو الشيء الذي لم يمكنهم من استحداث مشاريع من شأنها



Tong it west It ill

بعث الحياة الصناعية بولاية التي لا تزال في نظر الكثير في دائسرة السركسود. وحسب ذات التقرير، فإن مصالح الحفظ العقاري شرعت منذ حوالي سنتين بعد صدور النصوص القانونية في عملية التحقيق العقاري وتسليم السندات تطبيقاً لقانون 0702 الصادر سنة 2007، حيث وصلت عدد الملفات المودعة 168 ملف رفض منه 64 ونحو 82 ملفا لا يـزال طور التحقيق، كما تم تسليم 5 سندات ملكية، ويبقى تطوير هذه المصالح الحساسة مرهون بمدى عصرنة العمل الإداري فيها، خاصة أن العقار

حتى على المستوى الوطني يعرف الكثير من العراقيل التي كانت سبباً في تأخر التنمية المحلية، إذ يحتاج إلى الدقة فى الحسابات، إضافة إلى إطارات مختصة تسهل جل هذه العممليات، حيث لا يرال المواطنون لحد الآن يشكون من عدم تسليم دفاترهم العقارية، وقد تم وضع نظام معلومات جديد هو في طور التجريب يهدف إلى تنظيم عمل المحافظات العقارية وكذا نظام آخر خاص بنسخ الوثائق الذي شرع فيه على مستوى المحافظات العقارية الأم 17 على المستوى الوطني.

#### الصفحة رقم:10

## سكان "حناشة" يطالبون بمشاريع تنموية تفكهم من العزلة بالمدية

لا يـزال سكان بلدية حناشة الواقعة على بعد 30كلم غرب ولاية المدية يعانون من فقر المشاريع التنموية على غرار البلديات الأخرى الموزعة عبر تراب الولاية، الأمر الذي جعلها تصنف ضمن المناطق المحرومة و المعزولة، حيث أدخلت قرابة 5000 نسمة في دوامة البحث على الحلول من خلال المراسلات اليومية إلى المسؤولين المحليين لكن دون جدوي -على حد قولهم. وحسب حديث سكان المنطقة، لـ"النهار"، فإن معاناتهم التي ليس لها حدود حيث تبدأ من انعدام الغاز الطبيعي، أين لا يزال جلهم يعتمدون على قارورات غاز البوتان للتدفئة والتي تنقل عبر جريدة: النهار

وسائل تقليدية وبدائية كما أنها أنهكت جيوب العائلات البسيطة التي سئمت من رحلة البحث عنه، كما أن مشروع غاز المدينة لا يزال الحلم الذي يراود السكان، إذ أنه قيد الدراسة منذ أكثر من سنة، ومن جانب آخر، ينعدم بالمنطقة سوق يومى يقضى من خلاله المواطنون حاجياتهم، حيث يضطرون للتنقل إلى عاصمة الولاية أو بلدية وامرى لاقتناء أبسط الضروريات، كما تنعدم بالمنطقة صيدلية من شأنها التقليل من معاناة المرضى في البحث عن أدوية خارج الإقليم، بالإضافة إلى الاكتظاظ الموجود على مستوى مكتب وليد. م البريد.

## 60 عائلة بزواميك تشتكي التهميش بالسواقي في المدية

لا تزال الكثير من العائلات القاطنة بدوار "الزواميك" المتواجد بإقليم بلدية "السواقي" التي تبعد عن عاصمة ولاية المدية بـ76 كلم شرقاً، ينتظرون حلولاً تنموية ميدانية نتيجة ما ترتب عنهم من الإقصاء والتهميش، ففي زيارة "النهار" للمنطقة، كشفت لنا عن حجم حقيقة هذا الواقع الذي أضحى غير محتمل من طرف السكان، الذي عبروا لنا عن مدى تحملهم لسنوات هذه الأوضاع المزرية، فأول هاجس تمثل في الطريق المؤدى إلى البلدية، حيث إن 3 كلم مسافة غير معبدة نغصت عيشهم لعدم تمكن المركبات من السير عليه، طابقه إشكال آخر، هو انعدام المياه الصالحة للشرب بذات المنطقة، مما يضطرهم إلى

جلبها من مياه "واد الحطيبات". من جهة أخرى، فإن أحوال مدرسة "ابن تيمية" لا تبعد عن منطق هذه المعاناة، أين بلغت درجة الانهيار من حيث أنها تتربع على 4 أقسام ويدرس بها حوالي 50 تلميذا، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على هؤلاء، إلى جانب انعدام النقل المدرسي خاصة لتلميذات المنطقة من مختلف الأطوار اللاتى يقطعن الكيلومترات للوصول إلى مقاعد الدراسة. وناشدت قرابة 60 عائلة السلطات الوصية تخصيص برنامج تنموى لهذه المنطقة النائية، وهذا بهدف التقليل من حدة هذه العوائق، ولعل أهم هذه الأولويات تهيئة الطريق وتوفير المياه.

حسام أيمن

#### جريدة: النهار

#### شاب يتعرض لطعنات خنجر داخل سوق بعين بوسيف

تعرض صباح أمس الأول، شاب في العقد الثالث من عمره، إلى اعتداء بسلاح الأبيض من طرف شخصين، وذلك بداخل سوق أسبوعي المتواجد على مستوى منطقة "عين بوسيف" - 7 كلم جنوبي المدية. وحسب مصادر "النهار" المؤكدة، فإن الجناة دخلوا في مناوشات كلامية مع الضحية المنحدر مما أدى إلى تعرضه إلى ثلاث طعنات مما أدى إلى تعرضه إلى ثلاث طعنات بواسطة خنجر على مستوى جسده، بواسطة خنجر على مستوى جسده، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المنطقة.

#### نقص التَّغطية الصحية ببلدية الحوضان يُرهق قاطَنيها بالمدية

يشتكى الكثيرمن سكان منطقة الحوضين الواقعة على بعد 120 كلم شرق عاصمة ولاية المدية، من النقص الحاد للتغطية الصحية على مستوى هذه البلدية، نتيجة نقص المرافق الطبية رغم من وجود ثلاث قاعات للعلاج موزعة على تراب المنطقة، إلا أن ذلك لم يف بغرض هؤلاء السكان، خاصة في غياب مصلحة التوليد التي تعد آلهاجس الوحيد للنساء الحوامل، حيث يضطر الكثير منهن إلى التنقل على مسافة أزيد من 20 كلم للوصول إلى مستشفى تابلاط وهو مايتسبب في بعض الأحيان إلى حدوث ما لا يحمد عقباه، ونتيجة كل هذا فإن مواطني المنطقة طالبوا بتوفير الخدمات الصحية الجوراية للحد من هذه المعاناة المتعلقة بحياة الإنسان. وليد. م

### بهدف إخراج أولمبي المدية من النفق المظلم الحاج موهوبي يقتنع بقضية تحويل الشركة

اقتنع الحاج موهوبي رئيس نادي أولمبي المدية المستقيل مؤخرا، بضرورة فك الشراكة التي تربطه مع النادي بعد تدخل بعض العقلاء ومستشاريه على خلفية رفض والى الولاية لاستقالة خليفته عمر بوشو من رأس الأولمبي.هذا وفيما لا يزال النادي وفرع كرة القدم يتخبطان في أزمة مالية خانقة والمقترنة بعدم وفاء المسؤولين بتمكين موهوبي من مستحقاته، ألحت السلطات المحلية هذه الأيام على بوشو للعدول عن قراره نظير ابداء رغبتها الملحة في مساعدته والوقوف بجانبه، بعد السفرية التي سيقوم بها مدير الشباب والرياضة بمعية الحاج موهوبي بحر هذا الأسبوع، إلى الرابطة الوطنية المحترفة من أجل تحويل الشركة باسم خليفته والشروع في الاستقدمات الشتوية.يذكر أنه بعد هذا الانفراج المؤقت الذي سيوضح معالم ووضعية المسير الشرعي لهذا النادي مستقبلا بعد جلوس كل من الرئيس الجديد والقديم ورئيس الدائرة على طاولة الحوار، انتقد أحد المسيرين الرئيس الحالي على ان الاستقالة التي قدمت إلى والى الولاية ولشيخ البلدية كان يفترض أن تعرض على جمعية عامة، فيما راح أخر إلى التعبير على تفاؤله من قرار موهوبي الذي سيجعل حدا للجدلية القائمة بشأن مشكلة التحويل، التي كانت بالأمس القريب أشبه بحجر عثرة أمام امضاء المدرب عبد الكريم لطرش إثر مغادرة مصطفى هدان للتشكيلة، بينما وصف المدرب العائد من جديد مسألة إشرافه على العارضة الفنية بأنها تسير نحو الأحسن. ■ إسماعيل علال

## امرأة تتكفل بحفر بئر لصالح مسجد في الدية

عبر إمام حي المصلى بالمدية، أول أمس، عن قرحته قبل الشروع في صلاة الجمعة، باستجابة امرأة مطمئنا للنداء الذي أطلقه الجمعة الفارطة بخصوص بناء بئر.

وقال الإمام "إن امرأة صالحة أعلنت عن تكفلها التام بمشروع حفر وبناء هذا البئر بجوار ادارة الشؤون الدينية"، حيث لم يجد هذا الإمام من وسيلة للثناء على ما قامت به حواء سوى القول بأن النساء في هذه المدينة هن أكثر سخاء، وهذا بعدما وجدت صرخته صدى لدى إحداهن وتوسمه في المصلين خيرا، مذكر بأنه حتى الرجال لا يتأخرون في دعم هذه المؤسسة المسجدية بدليل تلقيه ساعة حائطية صبيحة هذا اليوم من الطراز العالي، شاكرا إياهم وإياهن على هذه اللفتات الطيبة، داعيا الله لهم بالقبول.

اسماعيل. ع